# ثلاث الأصولِ وأدلَّتُها

تَصَنِيفُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ سليمانَ التَّمِيميِّ ت ١٢٠٦ رحمه الله رحمةً واسعةً

## بيت برائير الحالي في المنظمة

اعْلَمْ \_ رَحِمَكَ الله \_ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَينَا تَعَلَّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ: الأُولَىٰ: العِلْمُ؛ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ.

الثَّانِيَةُ: العَمَلُ بهِ.

الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيهِ.

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَىٰ الأَذَىٰ فِيهِ.

والدَّلِيلُ قَولُه تَعَالَىٰ: بِنْ مِنْ الرَّمْنَ الرَّحِيمِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الرَّمْنَ الرَّحِيمِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاً وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاً وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِي وَتَوَاصَوْا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِي وَتَوَاصَوْا وَالْعَصِرِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ الشَّافِعِيُّ ـ رَحِمَه اللهُ تَعَالَىٰ ـ: «هلذه السُّورَةُ لَو مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا هِيَ لَكَفَتْهُمْ».

وَقَالَ البُخَارِيُّ \_ رَحِمَه اللهُ تَعَالَىٰ \_: «بَابُ: العِلْمُ قَبْلَ القَولِ وَالْعَمَلِ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِلَا يَكُ إِلَهَ إِلَا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمَّد: ١٩]، فَبَدَأَ بالْعِلْم قَبْلَ القَولِ وَالْعَمَلِ».

اعْلَمْ ـ رَحِمَكَ اللهُ ـ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلَّمُ ثَكَرَّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلَّمُ ثَلَاثِ هاذه المَسَائِل والْعَمَلُ بِهِنَّ:

الأُولَىٰ: أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقنَا وَلَمْ يَتْرُكْنا هَمَلًا؛ بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ.

والدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا اَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴿ ﴾ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴿ ﴾ [المزَّمِّل: الآيتان ١٥-١٦].

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا نَبِيُّ مُرْسَلٌ وَلا مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلا غَيرُهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ۞ [الجنّ: ١٨].

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَدَ اللهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوالَاةُ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَو كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: هَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَو كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ حَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ حَانُواْ عَالَمَ أَوْ الْمِحْدِ فَوَادَهُمْ أَوْ الْمِخَودَ أَوْ عَشِيرَ مَنْ أَوْلَاكُمْ وَرَسُولَهُ وَلَوْ حَلَيْهُمْ أَوْ الْمِحَدِ مِنْ أَوْ لَهُمْ وَيُرْجَعُمُ أَوْلَكُمْ حَنَّتِ أَوْلَكُمْ وَلَا عَلَيْ مَنْ أَوْلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُومِ مِنْ مَعْ فَلَومِهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكِمْكُ وَلَيْكِكُ حَلَي مِن تَعْلِمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكِمْكُ وَلَيْكُونَ ﴿ وَلِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكِمْكُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكِمْكُ وَلِي مَن تَعْلِمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلْمُ مَنْ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ مَا وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَكِمْكُ وَلِي مُرْسُولُهُ وَلِي كُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَالَمُ وَلَا عَلَالًا عَلَىٰ اللّهُ وَلَوْلَا عَلَىٰ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلِي لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللمُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعْلَمْ - أَرْشَدَكَ الله - لِطَاعَتِهِ أَنَّ الحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَبذَلكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ لِلَّا فَعَنَى يَعْبُدُونِ : يُوحِدُونِ . لِيَعْبُدُونِ : يُوحِدُونِ .

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بهِ: التَّوحِيدُ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ.

وَأَعْظَمُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ الشِّرْكُ، وَهُوَ دَعْوَةُ غَيرِهِ مَعَهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاعْبُدُوا النَّهَ وَلَا تُشَرِّكُوا بِهِۦ شَيْئًا ﴾ [النِّسَاء: ٣٦].

فَإِذِا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلاثَةُ التِي يَجِبُ عَلَىٰ الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُها؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبيَّهُ مُحَمَّدًا عَيَّكِيَّةٍ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّك؟

فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّىٰ جَمِيعَ العَالَمِينَ بنِعْمَتِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالىٰ: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ وَالْحَالَمُ ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ اللهِ عَالَمٌ ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقاَتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقاتِهِ السَّمَاواتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَينَهُمَا.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴿ [غَافر: ٧٥]، وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلسَّمُدُوا لِلسَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسَجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي وَٱلشَّمْسُ وَٱلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسَجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَعَالَىٰ: خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُم اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى الْغَرْشِ يُغْشِي ٱلنَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ يُغْشِي ٱلنَّهُ ٱلذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى النَّهُ وَيُعْلَمُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى الْمَائِدُ يَطْلُبُهُ وَعِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَ

وَالرَّبُّ هُوَ المَعْبُودُ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلنَّيْمَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا اللَّهُ فَا فَرْجَ بِهِ عِن ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا قَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَا اللَّهُ وَالبَقَرَة: ٢١-٢٢].

قَالَ ابن كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -: «الْخَالِقُ لِهاذهِ الأَشْيَاءِ، هُوَ المُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ».

وَأَنْوَاعُ العِبَادَةِ التِي أَمَرَ اللهُ بِهَا؛ مِثْلُ الإِسْلَامِ، وَالإِيمَانِ، وَالإِحْسَانِ؛ وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالخَوفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوكُلُ، وَالإَخْبَهُ، وَالرَّجَاءُ، وَالسَّعَانَةُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالإِنَابَةُ، والاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ التِي أَمَرَ اللهُ بِهَا = كُلُّها للهِ تَعَالَىٰ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَكْدًا ﴾ [الجنّ: ١٨].

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيرِ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ اللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ اللهِ عَالَيْهُ وَالدَّالِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ اللهُ ا

وَفِي الحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ».

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ ﴿ [غَافر: ٦٠].

وَدَلِيلُ الخَوفِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآهَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ [آل عِمرَان: ١٧٥].

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۞ [الكهف: ١١٠].

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤا إِن كُنتُم مُّوۡمِنِينَ ۞ المَائدة: ٣٣]، وَقَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ﴿ وَالطّلاق: ٣].

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُمُ الْخُانُولُ لَنَا حَانُولُ لَنَا وَرَهَبَا وَرَهَبَا وَرَهَبَا وَكَانُولُ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وَدَلِيلُ الخَشْيَةِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ [البَقَرَة: ١٥٠].

وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ﴾ [الزُّمَر: ٥٤] الآية.

وَدَلِيلُ الْأَسْتِعَانَةِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ فَاسْتَعِنْ بالله». فَتُعِيثُ ۞ [الفَاتِحَة: ٥]، وَفِي الحَدِيثِ: ﴿إِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله».

وَدَلِيلُ الْأَسْتِعَاذَةِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ ﴾ [النَّاس: ١]. [الفَلَق: ١]، وَقَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [النَّاس: ١].

وَدَلِيلُ الْأَسْتِغَاثَةِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسَتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩].

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَكُمْ ﴿ الله عَلَيْ الله ﴾ وَمِنَ السُّنَةِ قَولُهُ عَلَيْهِ: ﴿ لَعَنَ الله ﴾ مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِ الله ﴾ .

ثلاثة الأُصول وأدلَّتُها

وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧].

### الأَصْلُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ دِينِ الإسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ

وَهُوَ الْآسْتِسْلامُ للهِ بالتَّوحِيدِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطَّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ وَالبَرَاءَةُ وَالخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتبَ: الإِسْلَامُ، وَالإِيمَانُ، وَالإِحْسَانُ.

وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانُ؛ فَأَرْكَانُ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ، وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ رَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ أَلَا إِلله إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوم رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ».

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٩]، وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىٰمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ [آل عِمرَان: ٨٥].

وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآبِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِينُ الْحَكِيمُ ۞ ﴿ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآبِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِينُ الْحَكِيمُ ۞ ﴿ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآبِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِينُ الْحَكِيمُ ۞ ﴿ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآبِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ وَاللَّهُ الْعَلَمِ اللَّهُ الْعَلَمِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللهُ.

(لَا إِلٰهَ): نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ.

(إِلَّا اللهُ): مُثْبتًا العِبَادَةَ للله وَحْدَهُ لا شَرْيِكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ،

وَتَفْسِيرُهَا الذِي يُوضِّحُهَا: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَإِنَّنِي بَرَآهُ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرِفِ ﴾ [الرِّحرُف: ٢٦-٢٧] الآيةُ، وَقَوْمِهِ وَأَنِي بَرَآهُ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرِفِ ﴾ [الرِّحرُف: ٢٦-٢٧] الآيةُ وَقَدَّ مِلْكُ وَلَكُ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا وَقَدْ مِلْكُ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ نَعْبُدُ إِلَّا ٱللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ وَشَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهَ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱللهُ هَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَقَدُ جَرِيطُ جَاءَكُمُ مَسُولُ مَا عَنِتُمُ حَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَرَيلًا عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَرَيلًا عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَرَيلًا عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مَا عَنِتُ مَا عَنِتُهُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مَا عَنِتُ مَا عَنِيلًا عَلَيْهِ مَا عَنِيلًا مَا عَنِيلًا مَا عَنِيلًا مَا عَنِيلًا مَا عَنِيلًا مَا عَنِيلًا عَلَيْهِ مَا عَنِيلًا عَنِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيلًا مَا عَنِيلًا عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَنِيلًا عَلَيْهِ مَا عَنِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَمَعْنَىٰ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَىٰ وَزَجَرَ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ الله إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرِ التَّوحِيدِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا الْمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا السَّلَاةِ وَيُؤْتُوا اللَّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَالزَّكُونَ الْمُعْتِمَةِ ﴿ النَّيْنَةَ : ٥].

وَدَلِيلُ الصِّيامِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٣].

وَدَلِيلُ الحَجِّ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَلِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ ﴿ [آل عِمرَان: ٩٧].

#### الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الإيمَانُ

وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قُولُ لَا إِلهَ إِلا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَومِ الآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ؛ كُلُّهُ مِنَ الله.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَاذَهُ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمُلَيِّكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّيْتِينَ ﴾ [البَقَرَة: ١٧٧].

وَدَلِيلُ القَدَرِ قَولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ [القَمَر: ٤٩].

#### الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإحْسَانُ

رُكْنُ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

وَالدَّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَىٰ: وَقُولُهُ: ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجُهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُو مُحَسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوُثْقَىٰ ﴿ [لقمَان: ٢٢]، وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ أَتَّهُواْ وَالنِّدِينَ هُم مُحُسِنُونَ ﴾ [النّحل: ١٢٨] وقولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى النّهِ فَهُو حَسَبُهُ ﴿ وَمَن يَتَوكّلُ عَلَى النّحِدِينَ ﴾ وقولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوكّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرّحِيمِ ﴾ اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ ﴿ وَالطّلَاق: ٣]، وقولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَوكُلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرّحِيمِ ﴾ اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ ﴿ وَلَقَلْبُكُ فِي السّنجِدِينَ ﴾ إنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ اللّهُ عَمَلُونَ فِي السّنجِدِينَ ﴿ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلّا كَنْ عَمَلُونَ عَمَلُ إِلّا كَنْ عَمَلُونَ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلّا كَنْ عَمَلُ إِلّا كَنْ عَمَلُ إِلّا كَنّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي قَالِهُ وَلَهُ الْعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَمَلُ إِلّا كَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَمَلُ إِلّهُ وَقُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جَبْرائِيلَ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمْرَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: بَينَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، إِذْ طَلَعَ عُمَرَ وَ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: بَينَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، إِذْ طَلَعَ عَلَينَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَاب، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرىٰ عَلَيهِ عَلَينَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّياب، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُعرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، فَجَلَسَ إِلَىٰ النَّبيِّ عَلِيهِ، فَاسْنَدَ رُكْبَتيهِ إِلَىٰ رُكْبَتيهِ، وَوَضَعَ كَفَّيهِ عَلَىٰ فَخِذَيهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَحْبرْنِي عَنِ الإِسْلَام؟

فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتَقْلِمَ اللهِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُعُجَّ البَيتَ إِنِ السَّكَلَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيتَ إِنِ السَّطَعْتَ إِلَيهِ سَبيلًا».

فَقَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ.

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟

قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَبِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ».

قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَن الإِحْسَانِ؟

قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟

قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ».

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟

قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَىٰ الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ».

قَالَ: فَمَضَىٰ فَلَبِثْنَا مَلِيًّا.

#### ثلاثة الأُصول وأدلَّتُها

فَقَالَ عَلَيْكَ اللَّهَائِلُ»؟ فَقَالَ عَلَمُو السَّائِلُ»؟

قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «هٰذا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ».

#### الأَصْلُ الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب بْنِ هَاشِم، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيشٍ، وَقُرَيشٍ، وَقُرَيشٌ مِنَ العَرَب، وَالعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ، عَلَيهِ وَعَلَىٰ نَبيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام.

وَلَهُ مِنَ العُمْرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثُ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا.

نُبئَ باقْرَأْ، وَأُرْسِلَ بالمُدَّثِّرِ، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ.

بَعَثَهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُوَ إِلَىٰ التَّوحِيدِ.

وَمَعْنَىٰ ﴿ فَرَ فَأَنذِرُ ۞ [المدَّثِّر: ٢]: يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُوَ إِلَىٰ التَّوحِيدِ.

﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ ﴿ [المدَّثِّر: ٣]؛ أَي عَظِّمُه بِالتَّوحِيدِ.

﴿ وَٱلرُّجْزَ فَآهَجُرُ ﴾ [المدَّثِر: ٥]؛ الرُّجْزُ: الأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا، وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، وَعَدَاوَتُها وَأَهْلِهَا، وَفِرَاقُهَا وَأَهْلِهَا، وَفِرَاقُهَا وَأَهْلِهَا.

أَخَذَ عَلَىٰ هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَىٰ التَّوحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّىٰ في مُكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بالهِجْرَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.

وَالهِجْرَةُ: فَرِيضَةٌ عَلَىٰ هاذه الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَىٰ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَىٰ بَلَدِ الإِسْلَام، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

قَالَ البَغَوِيُّ \_ رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ \_:

«سَبَبُ نُزُولِ هاذه الآيَةِ: في المُسْلِمِينَ الذِينَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا؛ نَادَاهُمُ الله باسْم الإِيمَانِ».

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَولُهُ ﷺ: «لا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَا».

فَلَمَّا ٱسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ فِيهَا بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ؛ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَالطَّومِ وَالحَجِّ والأَذَانِ وَالجِهَادِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ.

أَخَذَ عَلَىٰ هَاٰذَا عَشْرَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا تُوُفِّيَ ـ صَلَوَاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيهِ ـ وَدِينُهُ بَاقِ.

وهذا دِينُهُ، لا خَيرَ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيهِ، وَلا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا عَنْهُ.

وَالْخَيرُ الذِي دَلَّ عَلَيهِ: التَّوجِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ الله وَيَرْضَاهُ. وَالشَّرُّ الذِي حَذَّرَهَا عَنْهُ: الشِّرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ الله وَيَأْبَاهُ.

بَعَثَهُ الله إلى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الثَّقَلَينِ الجَنِّ وَالإِنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وَأَكْمَلَ اللهُ لَهُ الدِّينَ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ فِلَيْكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَوتِهِ عَلَيْ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَيِّتُونَ ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَوْنَ ﴾ [الزُّمَر: ٣٠-٣١].

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٥٥]، وَقَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُو فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ [نُوح: ١٧-١٨].

وَبَعْدَ البَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

وَمَنْ كَذَّبَ بِالبَعْثِ كَفَرَ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلُ بَلَى وَرَدِّ لَنُبُعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ التّغَابُن: ٧].

وَأَرْسَلَ الله جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ [النِّسَاء: ١٦٥].

وأَوَّلُهُمْ نُوحٌ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ \_ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ \_ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا ٓ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّيِيَّانُ ﴾ [الأحزَاب: ٤٠].

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ نُوحًا أَوَّلُ الرُّسُلِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِۦٛ [النِّسَاء: ١٦٣].

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ـ عَليهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ ـ يَأْمُرُهُمْ بعِبَادَةِ الله وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ،

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ [النّحل: ٣٦].

وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَىٰ جَمِيعِ العِبَادِ الكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانَ بِاللَّا عُلَىٰ جَمِيعِ العِبَادِ الكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانَ بِالله.

قَالَ ابن القَيِّمِ \_ رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ \_:

«ومَعْنَىٰ الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ، مِنْ مَعْبُودٍ، أَو مَثْبُوعٍ، أَو مُطَاعٍ».

واَلطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ ـ لَعَنَهُ الله ـ، وَمَنْ عُبدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ اَدَّعَىٰ شَيئًا مِنْ عِلْمِ الغَيْب، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ حَكَمَ بغيرِ مَا أَنْزَلَ الله.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَصَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا الفِصَامَ لَمَا أَ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٦].

وهاذا هُوَ مَعْنَىٰ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَفي الحَدِيثِ: «رأسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ في سَبيلِ الله».

واللهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.